الثمن الأول من الحزب الناسع و الأربعون إِلَيْهِ يُسَرِّدُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخَيْجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنَ ٱكَامِهَا وَمَا نَحْتُمِلُ مِنُ انْ بَيْ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ بَوْمَ يُنَادِ يهِ مُوة أَبْنَ شُرَكَآءِ عَ قَالُوُّا ءَ اذَ تَكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ١ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنَوُاْ مَا لَحُم مِّن تَجَيصٌ ٥ للَّا يَسَتَمُ اَلْإِنْسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّفَيَّوُسُ فَنُوطٌ ١٠٠٠ وَلَهِنَ أَذَ قُنَاهُ رَحْمَةً مِتَّا مِنْ بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ لَبَقُولَنَّ هَاذًا لِے وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَايِّمَـٰةَ وَلَهِن رُّجِعِتُ إِلَىٰ رَبِّعِتِ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَكُسُنِينَ فَلَنُنَبِّتَنَ أَلَدِينَكَ فَكُوا عَمَاعَ مِلُوا وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍّ ۞ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَبَا بِجَانِبِةِ ۗ وَإِذَامَسَّهُ أَلشَّرُفَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ٣ قُلَ اَرَآئِنُ مُ وَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ إِنَّهِ ثُمَّ كُفَّرْتُ م بِهِ ع مَنَ أَضَالُ مِمَّنُ هُوَ فِي شِيفًا فِي بَعِيدٌ ﴿ فَ سَكُنُرِيهِ مُ وَ ءَايَلْتِنَافِ إِلَافَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَنَبَبَّنَ لَمُمُوَّأَنَّهُ وَ الْحَقُ أُوَلَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ شَهِيدٌ ﴿ الْاَ إِنَّهُمْ فِي مِنْ يَدِيتِ مِن لِقَنَاءِ رَبِيهِ مُوَ أَلَا إِنَّهُ و بِكُلِّ شَكَءِ عِجْدِ طُوَّا مرأنته التخمز الرّحيم جِمْ عَسِنَةً ١ كَذَالِكَ يُوجِ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلْذِبْنَ مِن قَبْلِكَ أَلَّهُ الْعَزِبِنُ الْحَكِيمُ اللهُ وَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥